

## كتب الفراشة ـ حكايات محبوبة

١. ليلى والأمير

٢ معروف الإسكافي

٣. الباب الممتوع

٤. أبو صير وأبو قير

٥. ثَلاث قصص قصيرة

٦. الابن الطَّيْبِ

وأخواه الجحودان ٧. شروان أبو الدّباء

٨. خالد وعايدة

٩. جحا والتَّجَارِ الثَّلاثة

١٠ ، عازف العود

١١. طربوش العروس

١٢. مهرة الصّحراء

١٣ . أميرة اللَّؤلؤ

١٤. بساط الرّيح

١٥. فارس السَّحاب

١٦. حَلَاقَ الإمبراطور

١٧. عملاق الجزيرة

١٨. نبع الفرس

١٩. تلَّة البُّلور

٠٠ . شميسة

٢١. دُبِّ الشَّتاء

٢٢. الغَزال الدَّهيق

٢٣. حِمار المعلّم

۲٤. نور النّهار

٢٥. الماجد أبو لحية

٢٦. البُّغاء الصّغير

٢٧. شجرة الأسرار

٢٨. الثّعلب التّائب

٢٩. زنبقة الضخرة

٣٠. عودة السندباد

٣١. سارق الأغاني

٣٢. التَّقَاحة البِلُوريَّة

٣٣. علي بابا

واللصوص الأربعون

٣٤. علاء الدّين

والمصباح العجيب

٣٥ ـ الحصان الطائر

٣٦. القصر المهجور

٣٧. زارع الريح

٣٨. الشُّوارب الزُّجاجيَّة

٣٩. أمير الأصداف

٤٠. الدُّيل المفقود

٤١ . الديك الفصيح

٤٢ . السُّنبلة الدَّهبيّة

٤٣. شَجِرة الكَّنْز

٤٤. غَرُوسُ القَرْمُ

٤٥. نَمْرُودُ الغَابِةُ

هذه الحكايات محبوبة العمة يحبها أبناؤنا ويتعلقون بها. فالصغار منهم يتشوقون إلى سماع والديهم يَرْوونها لهم؛ والقادرون منهم على القراءة يُقْبِلون عليها بلهفة وشوق، فيتمرّسون بالقراءة ويستمتعون بالحكاية. وهم جميعًا يَسْعَدون بالتّمتّع بالرّسوم الملوّنة البديعة الّتي تساعد على إثارة الخيال وتكملة الجوّ القصصيّ.

وقد وُجُهت عنايةٌ قصوى إلى الأداء اللّغويّ السّليم والواضح. وطُبِعت النّصوص بأحرف كبيرة مريحة تساعد أبناءنا على القراءة الصّحيحة. وخُتِم كلّ كتاب بأسئلة تساعد على تنشيط الجِصَص التّعليميّة، وتُلْفِت النّظر إلى الملامح الأساسيّة في القصّة، وتستثير التّفكير.

## كتب الفراشة ـ حكايات محبوبة

# ن أود الفائة

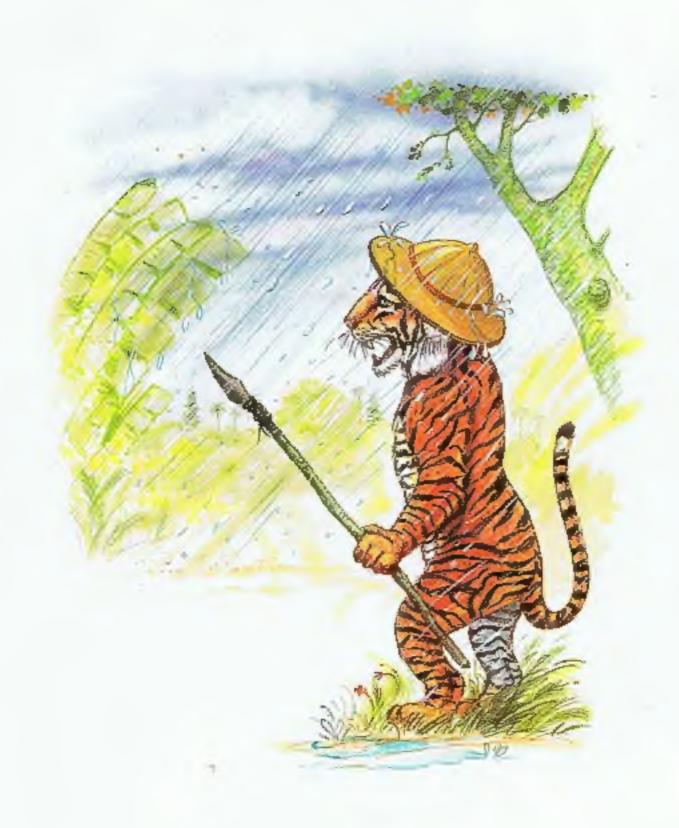

تأليف الدّكتور ألبير مُطِّلَق



مكتبة لبئنات كاشِرُون



مَلَّ النَّمِرُ الْعَنيدُ، نَمْرود، يَوْمًا حَياتَهُ، وَأَرادَ أَنْ يَتْرُكَ مَوْطِنَهُ وَيَسْتَكُشِفَ الدُّنْيا. اِسْتَشارَ أَصْحابَهُ في الْعابَةِ، لْكِنْ لَمْ يَبْدُ أَنَّ أَحَدًا كَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ الدُّنْيا. كَانَتْ كَثْرَةُ الْوُحوشِ تَظُنُّ أَنَّ الْعابَةَ هِيَ الدُّنْيا. يَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ الدُّنْيا. كَانَتْ كَثْرَةُ الْوُحوشِ تَظُنُّ أَنَّ الْعابَةَ هِيَ الدُّنْيا. قالَ لَهُ صَديقُهُ السَّعْدانُ: « أَنْتَ نَمْرودُ الْعابَةِ الْمَحوفُ، يا سَيِّدي، فَمَا اللَّذي لا يُرْضيكَ في حَياتِنا؟ »

قالَ نَمْرود: «إِسْمَعْ، يا سَعْدانُ، إنّي مُنْذُ وُلِدْتُ أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُهُ كُلَّ يَوْم، يَوْمًا بَعْدَ يَوْم! مَلَلْتُ هٰذِهِ الْحَياةَ! وَمَلَلْتُ أَيْضًا صُحْبَةَ الْوُحوشِ. كُلُّها تَخافُ مِنِي، فَلا أَسْمَعُ مِنْها رَأْيًا ناصِحًا! ثُمَّ إنّي قَدْ أَكُونُ راغِبًا في غَزالٍ فَأَصْطادُ أَرْنَبًا، أَوْ أَكُونُ راغِبًا في أَرْنَبٍ، فَأَصْطادُ غَزالًا، وَهُذَا شَيْءٌ لا يُطاقُ. "









" لَوْ رَكِبَ أَحَدٌ ظَهْرِي لَافْتَرَسْتُهُ! أُريدُ أَنْ أَعْرِفَ سِرَّ لهذا الْجِمارِ الرّاضي، لَعَلَّهُ يُعَلِّمُني شَيْئًا عَنِ الدُّنْيا!»

مَشَى وَراءَ الْحِمارِ بِصَمْتٍ وَهُدُوءٍ. لَكِنَّهُ نَسِيَ بَعْدَ بُرْهَةٍ نَفْسَهُ، فَزَمْجَرَ زَمْجَرَةً ارْتَجَّتُ لَهَا الْأَشْجَارُ.

جَمَدَ الْحِمارُ في مَكانِهِ، وَذُعِرَ صاحِبُهُ فَراحَ يَضْرِبُهُ بِقَدَمَيْهِ وَعَصاهُ، وَلَمّا لَمْ يَتَحَرَّكُ قَفَزَ عَنْ ظَهْرِهِ وَهَرَبَ.



اِقْتَرَبَ نَمْرود مِنَ الْحِمارِ، وَقَالَ لَهُ: « لا تَخَفُ، يا صاحِبي! أُريدُ أَنْ أَعْرِفَ مِنْكَ فَقَطْ كَيْفَ صاحِبي! أُريدُ أَنْ أَعْرِفَ مِنْكَ فَقَطْ كَيْفَ يَرْكُبُ أَحَدٌ ظَهْرَكَ وَتَكُونُ راضِيًا.»

هَدَأُ الْحِمارُ قَلياً ، ثُمَّ ابْتَسَمَ ، وَنَهَقَ وَقالَ: « أنا حِمارٌ مَحْظوظٌ ، يا سَيِّدي! فَالْآدَمِيُّ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَرْكَبُني يُوَفِّرُ لي طَعامى، وَيُسْكِنُني حَظيرَةً، وَيَرْعاني صَيْفًا وَشِتاءً. وَنَحْنُ ، مَعْشَرَ الْحَمير ، فَخُورُونَ بِمَا نَعْمَلُ، فَنَحْنُ نَقومُ بِأَشْياءَ لا يَسْتَطيعُ حَتّى الْآدَمِيُّونَ أَنْ يَقوموا بها! فَهَلْ رَأَيْتَ آدَمِيًّا يَحْمِلُ

رَأَى نَمْرُود في الْحِمارِ حَماسَةً وَصِدْقًا ، فَأَحَبَّهُ ، وَأَحَبَّ طَبْعَ الْحَميرِ . وَبَدَا لَهُ أَنَّ هٰذِهِ هِي الدُّنْيَا الَّتِي يَبْحَثُ عَنْهَا . قالَ لِلْجِمارِ : " اِسْمَعْ ، يَا صَديقي ! أَنَا قَرَّرْتُ أَنْ أَحِلَّ مَحَلَّكَ ، صَديقي ! أَنَا قَرَّرْتُ أَنْ أَحِلَّ مَحَلَّكَ ، فَأَخْمِلَ صَاحِبَكَ عَلَى ظَهْرِي ، وَأَنَامَ في خَطْيرَ يَكَ ، وَأَكُل طَعامَكَ ، وَأَنَامَ في خَطْيرَ يَكَ ، وَأَكُل طَعامَكَ ، وَأَنْعَمَ مِثْلُكَ بِالرِّضَا ! »



ذُعِرَ الْجِمَارُ . فَإِنَّهُ لَهُ يَكُنُ يُرِيدُ أَنَّ يَتَخَلَى عَنْ مَكَانِهِ لِأَخَدِ . لَكِنَّهُ رَأَى مِن الْجِكْمَةِ أَلَا يَرْفُض طَلَب نَمُرود . فَهَزَّ رَأْسَهُ مُوافِقًا ، ثُمَّ قالَ : مِن الْجِكْمَةِ أَلَا يَرْفُض طَلَب نَمُرود . فَهَزَّ رَأْسَهُ مُوافِقًا ، ثُمَّ قالَ : ، يا سَيْدي ، إِنَّ لِي بَيْنَ الْحَميرِ صَديقةً ذات لَوْنِ أَبْيَضَ وَأَذُنيْنِ ، يَا سَيْدي ، وَإِنِي أُحِبُّ هَذِهِ الصَّديقة لَطَيقًا ، وهِي أَيْضًا تُحِبُني . لَحُبُّ عَظيمًا ، وهِي أَيْضًا تُحِبُني . لَكُنْ أَخَافُ إِذَا رَأَتُكَ أَنْ تَميلَ لَكُنْ أَخَافُ إِذَا رَأَتُكَ أَنْ تَميلَ الْكُنْ أَخَافُ إِذَا رَأَتُكَ أَنْ تَميلَ اللّهُ وَالْمَهَا وَلَاكُ أَنْ تُميلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَهَا وَلَا مُؤَلِّونَ أَمَامَها وَلَا يَأْتُكُ أَلَا تُظْهِرَ أَمَامَها اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللل



زَمْجَرَ نَمْرود رَمْجَرَةً خَفَيفَةً ، وَقَالَ: " أَعِدُكَ أَلَّا أَمِيلَ إلى أَحَدٍ مِلَ الْحَميرِ!»

قَالَ الْجِمَارُ: " لَمْ يَبْقَ إِذًا، يَا سَيِّدي، إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ كُسُوَةَ جِمَارِ! "





الظَّلامَ يَحْجُبُهُ عَنْ أَهْلِ الْغابَةِ. لَكِنَّ بومَةً ، كَانْتُ تَبْخَتُ عَنْ صَيْدٍ ، رَأَتْهُ ، وَسَمِغت ما دَارَ نِيْنَهُ وَنِيْنَ الْجِمَارِ ، وَعَجِبَتْ كَثيرًا . فَطَارَتْ حَوْلَ شَجَرَتِها ، وَصَحِبَتْ كَثيرًا . فَطَارَتْ حَوْلَ شَجَرَتِها ، وَصَحِبَتْ كَثيرًا . فَطَارَتْ حَوْلَ شَجَرَتِها ، وَصَحَتْ : ا نَمْرُود لَبِس كُسُوَةَ حِمَارٍ ! »









صَبَرَ نَمْرود حينًا، حَتّى ضاقَ صَدْرُهُ. كَانَ يَنْتَظِرُ أَنْ يَأْتِنَي صَاحِبُهُ إلَيْهِ بِطَعَامٍ، وَيَعْتَنِيَ بِهِ. فَنَهَقَ مُقَلِّدًا الْحِمارَ، لْكِنَّ لَهْقَتَهُ جَاءَتُ مُخْتَلِطَةً بِطَعَامٍ، وَيَعْتَنِيَ بِهِ. فَنَهَقَ مُقَلِّدًا الْحِمارَ، لْكِنَّ لَهْقَتَهُ جَاءَتُ مُخْتَلِطَةً بِطَعامٍ، وَيَعْتَنِيَ بِهِ. فَنَهَقَ مُقَلِّدًا الْحِمارَ، لَكِنَّ لَهُقَتَهُ جَاءَتُ مُخْتَلِطَةً بِطَعامٍ، وَيَعْتَنِيَ بِهِ. فَنَهَقَ مُقَلِّدًا الْحِمارَ، لَكِنَّ لَهُ قَتَهُ جَاءَتُ مُخْتَلِطَةً بِطَعامٍ بَرَمْجَرَةٍ هَزَّتِ الْمَنْزِلَ. هَبَّ صَاحِبُ

الْمَنْزِلِ مِنْ نَوْمِهِ عَاضِبًا،

وَجاءَ إلى الْحَظيرَةِ، وَأَمْسَكَ أَذُنَيْهِ وَشَدَّهُما.





وَضَعَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ نَمْرود بَرْدَعَةً ، وَشَدَّها حَوْلَ بَطْنِهِ بِسُيورٍ جِلْدِيَّةٍ ، وَرَبَطَ عُنُقَهُ بِحَبْلٍ ، وَقَالَ لَهُ غَاضِبًا: " إذا أَزْعَجْتَني بِنَهيقِكَ الْغَريبِ مِلْدِيَّةٍ ، وَرَبَطَ عُنُقَهُ بِحَبْلٍ ، وَقَالَ لَهُ غَاضِبًا: " إذا أَزْعَجْتَني بِنَهيقِكَ الْغَريبِ مَرَّةً أُخْرى قَطَعْتُ أَذُنَيْكَ! " هٰكذا بَدَأَ نَمْرود نَهارَهُ في الدُّنْيا .





وضع صاحب الْمَنْزِلِ أَمامَ نَمْرود كُوْمَةً مِنَ الْحَظيرَةِ. كَانَ نَمْرود الْحَشيشِ، وَخَرَجَ مِنَ الْحَظيرَةِ. كَانَ نَمْرود يَأْمُلُ في بَقَرَةٍ أَوْ غَنَمَةٍ أَوْ حَتّى أَرْنَبِ. وَبَيْنَما هُوَ حَائِرٌ في أَمْرِهِ سَمِعَ نَهْقَةً لَطيفةً. الْتَفْتَ فَوَأَى إلى جوارِهِ حِمارَةً لَطيفةً. الْتَفْتَ فَوَأَى إلى جوارِهِ حِمارَةً لَذَاتَ لَوْنِ أَبْيَضَ وَأَذُنَيْنِ لَطيفتَيْنِ. فَأَدْرَكَ أَنْ تِلْكَ هِي الْحِمارَةُ الّتي حَدَّثَهُ عَنْها صَديقُهُ. وبَدَتْ لَهُ حَدَّثَهُ عَنْها صَديقُهُ. وبَدَتْ لَهُ زَائرَتُهُ نَشِطةً فَطِنَةً .



قَالَتِ الْجِمَارَةُ الْبَيْضَاءُ اللَّطِيفَةُ في عَجَبٍ: "لِمَ تَلْبَسُ هٰذِهِ الْكُسْوَةُ. يَا سَيِّدي؟» ثُمَّ الْتَفَتَ إلى كَوْمَةِ الْحَشيشِ، وَهَزَّتْ رَأْسَها. وَخَرَجَتْ دونَ أَنْ تَنْهَقَ نَهْقَةً واحِدَةً. وَعادَتْ بَعْدَ حينٍ تَحْمِلُ نِصْفَ غَنَمَةٍ كَبيرَةٍ. وَقَلَبُ نَمْرود عَلَى نِصْفِ الْغَنَمَةِ يَأْكُلُ بِشَهِيَّةٍ. وَوَقَفَتِ الْجِمَارَةُ الْبَيْضَاءُ إلى





سَمِعَ نَمْرُود جَلَبَةً بِبابِ الْخَطْيَرَةِ وَأَصُواتًا. اِلْتَفَتَ إلى الْجِمارَةِ الْبَيْضاءِ وَسَأَلُها عَنْ ذَٰلِكَ. قالَتْ لَهُ:

" اِسْتَعِدَّ! فَهٰذَا جَارُنَا، وَهُوَ يَسْتَعِيرُ الْحِمَارَ بَيْنَ حَينٍ وَحَينٍ، وَيَنْزِلُ بِهِ إلى السَّوقِ!»

قالَ نَمْرود غاضِبًا: ﴿ لَمْ يَذْكُرْ لِيَ الْحِمارُ شَيْئًا عَنْ لَهٰذَا الْجَارِ! لَنْ أَرْضَى أَنْ يَرْكَبني شَخْصٌ غَريبٌ!»



دَخَلَ الْجَارُ وَابْنَهُ الْفَتَى وَحَاوَلَا كِلاهُمَا أَنْ يَرْكَبا نَمْرُودًا. لَٰكِنَّهُ زَمَاهُمَا عَنْ ظَهْرِهِ مَرَّتَيْنِ. رَفَعَ الرَّجُلُ عَصَاهُ يُريدُ أَنْ يَضْرِبُهُ بِهَا. فأَسْزَعَتِ

الْحِمارَةُ الْبَيْضاءُ، وَوَقَفَتْ نَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرَيْنَ فَرَيْنَ فَرَيْنَ فَرَيْنَ فَرُودَ الْمُرود. تَرَكَ الرَّجُلُ وَابْنَهُ نَمْرودًا، وَرَبِنَهُ نَمْرودًا، وَرَبِنَهُ نَمْرودًا، وَرَبِنَهُ نَمْرودًا، وَرَبِنَهُ الْبَيْضاءَ وَمَضَيا بِها.

وَسَمِعَ النَّمِرُ الرَّجُلَ يَقُولُ لِابْنِهِ:

الماذا جَرى لِلْحِمارِ ؟ كان دائِمًا لِلْحِمارِ ؟ كان دائِمًا يَأْخُذُ دَوْرَهُ في الْحَمْلِ وَدَوْرَ الْحِمارَةِ ، وَلا وَدَوْرَ الْحِمارَةِ ، وَلا يَشْتَكِي أَبَدًا!»



عادَتِ الْحِمارَةُ مِنَ السّوقِ مُتْعَبَةً جِدًّا. لَكِنَّها كَانَتْ سَعيدَةً لِأَنَّها خَلَّصَتْ نَمْرُود، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْها، خَلَّصَتْ نَمْرُود، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْها، وَقَالَ لَها: « أَشْكُرُكِ ، أَيَّتُها الْحِمارَةُ الْبَيْضاءُ اللَّطيفَةُ الْأَذُنَيْنِ!»

ظَنَّتِ الْحِمارَةُ الْبَيْضاءُ أَنَّ نَمْرودًا أَخَذَ يَميلُ إلَيْها. وَكَانَتْ هِيَ في الْواقِعِ قَدْ مالَتْ إلَيْهِ مُنْذُ أَنْ وَقَعَ نَظَرُها عَلَيْهِ. فَاقْتَرَبَتْ مِنْهُ، وَضَرَبَتْهُ بِذَيْلِها ضَرْبَةَ تَوَدُّدٍ، وَمَدَّتْ عُنُقَها تَمْسَحُ رَأْسَهُ بِرَأْسِها.

إِنْتَفَضَ نَمْرود وَارْتَدَّ إلى الْوَراءِ، وَقَالَ في نَفْسِهِ: "صاحبي عَلى حَقِّ! لا يَجوزُ أَنْ أُظْهِرَ بَطْشي وَسُلْطاني أَمامَ هٰذِهِ الْحِمارَةِ الضَّعيفَةِ!» وَأَرادَ أَنْ يَجُدُّ مَنْ مَنْ أَنْ يَأْكُلَها. لٰكِنَّهُ كَانَ يَتَخَلَّصَ مِنْها. فَكَرَ كَثيرًا، فَلَمْ يَجِدْ وَسيلَةً أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَأْكُلَها. لٰكِنَّهُ كَانَ شَبْعَانَ جِدًّا. وَسُرْعانَ ما حُلَّتِ الْمُشْكِلَةُ. فَقَدْ مَرَّ عَدَدٌ مِنَ الْحَميرِ بِأَلُوانٍ شَبْعانَ جِدًّا. وَسُرُعانَ ما حُلَّتِ الْمُشْكِلَةُ. فَقَدْ مَرَّ عَدَدٌ مِنَ الْحَميرِ بِأَلُوانٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَرْفَعُ كُلُّ مِنْها رَأْسَهُ بِفَرَحٍ وَاعْتِزاذٍ. فَتَرَكَتِ الْحِمارَةُ الْبَيْضاءُ مُمْرُودًا، وَانْضَمَّتْ إلى أَصْحابِها.





بَيْنَمَا كَانَ نَمْرُود يَتَنَهَّدُ تَنَهُّدَةَ ارْتِياحٍ سَمِعَ صِياحًا وَصَخْبًا وَلَعِبًا، وَرَأَى صَبِيَّيْنِ وَبِنْتًا يَدْخُلُونَ الْحَظِيرَةَ. قَدَّرَ أَنَّ هُؤُلاءِ أَوْلادُ صاحِبِ الْمَنْزِلِ. وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ الْحِمارُ قَدْ ذَكَرَ لَهُ شَيْئًا عَنْهُمْ هُمْ أَيْضًا. فَلَمْ يَعْرِفْ مَا





لَمْ يَعْرِفْ نَمْرود كَيْفَ يَلْعَبُ مَعَ الْأَوْلادِ. حاوَلَ أَنْ يَضْرِبَ بِقَائِمَتَيْهِ الْخَلْفِيَّتَيْنِ، فَاخْتَلَ تَوارُنُهُ وَتَعَثَّرَ وَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. ضَجِكَ الْأَوْلادُ كَثِيرًا، ثُمَّ ساقوهُ إلى التِّلالِ الْمُحيطَةِ بِالْمَنْزِلِ، وَظَلُوا ساعاتٍ يَرْكُبونَهُ وَيَنِظُونَ عَلَيْهِ.





نَامَ نَمْرُود نَوْمًا مُضْطَرِبًا. فَقَدْ جَرى في ذَٰلِكَ النَّهَارِ وَتَعِبَ، وَشُدًّا وَجُذِبَ. في صَباحِ الْيَوْمِ التّالي دَخَلَ عَلَيْهِ صاحِبُ الْمَنْزِلِ مُبَكِّرًا. كانَ صاحِبُ الْمَنْزِلِ ذَا شَارِبَيْنِ مَفْتُولَيْنِ وَوَجْهٍ صَارِمٍ. وَضَعَ عَلَى نَمْرُود بَرْدَعَةَ الْحِمارِ ، وَرَبَطَ عُنُقَهُ بِحَبْلِ ، وَحَمَّلَهُ أَحْمالًا ثَقيلَةً ، وَرَكِبَهُ وَمَشى بِهِ .

مَشَى الرَّجُلُ بِنَمْرُود في طَرِيقِ الْغابَةِ ، فَأَحَسَّ النَّمِرُ بِحَنينِ إلى حَياتِها . كَانَ صَاحِبُهُ يَنْخُسُهُ بِرِجْلَيْهِ ، وَيَضْرِبُ قَفَاهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِعَصَاهُ ، وَيَضْرِبُ قَفَاهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِعَصَاهُ ، وَيَضْرِبُ قَفَاهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِعَصَاهُ ، وَيَشْرُبُ عُنُقَهُ بِالْحَبْلِ يَمِينًا وَيَسَارًا . لَمْ يُحِبَّ نَمْرُود ذَٰلِكَ .

كَانَتِ الشَّمْسُ قَوِيَّةً. تَعِبَ نَمْرود وَغَلَبَ عَلَيْهِ النُّعاسُ، فَتَوَقَّفَ في ظِلِّ شَجَرَةٍ يَسْتَريحُ وَيَغْفُو، كَمَا تَعَوَّدَ أَنْ يَفْعَلَ. أَغْضَبَ ذَٰلِكَ صَاحِبَهُ، فَنَخَسَهُ بِقَدَمَيْهِ، وَصَاحِ بِهِ، وَضَرَبَهُ بِالْعَصَا عَلَى قَفَاهُ ضَرْبَةً شَديدَةً.





كَانَ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ مِنَ الْغَابَة صَقْرٌ بَبْحَثُ عَنْ صَيْدٍ. رَأَى نَمْرُودًا يَدْخُلُ الْغَابَة فَعَرَفَهُ. طار خَوْل شجرته، وَصاحَ: " بمرود عادَ من اللَّنْيا!" سُمِعَ ضَبْعٌ صِياحَ الصَّقْرِ، فَعَجبَ كثيرًا هُوَ أَيْضًا، وَصاحَ: " يَقُولُ الصَّقْرُ إِنَّ نَمْرُودًا عادَ مِنَ اللَّنْيا!" الصَّقْرُ إِنَّ نَمْرُودًا عادَ مِنَ اللَّنْيا!"

وسَمِعَتْ حيَّةٌ صِياحِ الضَّبْعِ، فَعَجِبَتْ كَثيرًا هِيَ أَيْضًا، وَصاحتْ: "سَمِعَ الضَّبْعُ الصَّقْرَ يَقُولُ إِنَّ نَمْرُودًا عادْ مِنَ الدُّنْيا!» ""









- لماذا أراد نمرود الغابة أن يترك موطنه ويستكشف الدنيا؟ (ص ٢ ٣)
  - ما الذي جعل نمرودًا يمتنع عن أكل السعدان؟ (ص ٤ ٥)
    - ما الذي أعجبه في تصرّفات الحمار؟ (ص ٦ ٧)
      - لماذا اعتبر الحمار نفسه محظوظًا ؟ (ص ٨ ٩)
      - ما الذي أقلق الحمار أشد القلق؟ (ص ١٠ ١١)
  - كيف ذاعت في الغابة حكايةً كُسوة الحمار؟ (ص ١٢ ١٣)
- لماذا لم يرض نمرود أن يُعير كُسوة الحمار إلى أيِّ من حيوانات الغابة ؟ (ص ١٤ ١٥)
  - لماذا لم تكنُّ بداية اليوم الأوّل مشجّعة ؟ (ص ١٦ ١٧)
  - لماذا لم يحبّ تمرود الطعام الذي قُدِّم إليه؟ (ص ١٨ ١٩)
    - لماذا عجب الجار وابنه من تصرّف نمرود؟ (ص ٢٠ ٢١)
  - ما الحلّ الذي خطر لنمرود تخلُّصًا من مضايقات الحمارة البيضاء ؟ (ص ٢٢ ٢٣)
    - أَذْكُرْ سببًا واحدًا على الأقلّ منع نمرودًا من أن يأكل الأولاد. (ص ٢٤ ٢٥)
      - صِفْ ببضع كلمات شخصية صاحب المنزل. (ص ٢٦ ٢٧)
    - ماذا فعلتْ وحوش الغابة عندما علمت أنّ نمرودًا عاد من الدنيا؟ (ص ٢٨ ٢٩)
      - كيف اقتنع نمرود بأن يمتنع عن أكل الحمار؟ (ص ٣٠ ٣١)
        - أعْطِ هذه القصّة عنوانًا مختلفًا.

مكتبة لبئنات ناشِهُ فين ش.م.ل.

ص.ب: ۹۲۳۲-۱۱

© الحُتُقوق الكامِلة محفوظة لِكَتبة لِتَناتُ تَاشِرُونِ فَ ش.م.ل.

الطبعت تم الأولح في ١٩٩٦

طبع في المستنات

رقم الكتاب 01C195229



### 

#### حِكَايَات عَبُوبَة 20 • تَمْرود الغَابَة

مل النمر العنيد، نمرود الغابة، يومًا حياته، وأراد أن يترك موطنه ويستكشف الدنيا. كان أوّل ما شاهده في الدنيا حمارًا ضخمًا يحمل على ظهره آدَميًّا. رأى على وجه الحمار علامات الرضا، فعجب، وأراد أن يعرف سرَّ ذلك الحمار الراضي لعلّه يعلّمه شيئًا عن الدنيا. ما الحلّ الذي يجده عند الحمار؟ ما الحلّ الذي بدا له علاجًا لمَيْل حمارة الجيران إليه؟ ما الثمن الذي كان عليه أن يدفعه لقاء عيشة الاتكال على سواه؟ سنحبّ، كبارًا وصغارًا، قصّة المغامرات الطريفة المشوّقة هذه، ونفرح مع نمرود الذي عرف أخيرًا دنياه الحقيقيّة.

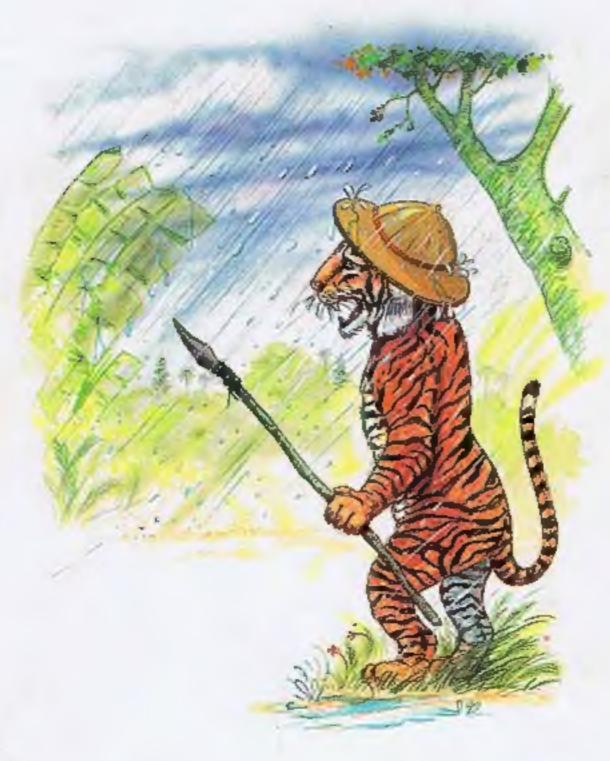



NIMROD OF THE FOREST (ARABIC) BUTTERFLY BOOKS مكتبة لبئنات ناشرهن